#### کاملکیالی ا اما

# أساطيرالعالم





ی میداس

# أستاطيرانستالم

الملكك أشميراس

الطبعه الحادبه عسره



الناشر: دار المعارف - ١١١٩ كوربيش النيل - القاهرة ج م ع.

#### معت زمة

أَيُّهَا ٱلطُّفُّلُ ٱلْعَزِيزُ :

لهذه مَجْمُوعَة مُخْتَارَة ، قَبَسْتُها لَكَ مِن أَسَاطِيرِ الْمَالَمِ ، لِأَرْ يَكَ مِنْ أَسَاطِيرِ الْمَالَمِ ، لِأَرْ يَكَ مِنْ أَلْوَانِ النَّاتِيجُ بِهِ نَفْسُكَ ، وَيَهَشُ لَهُ خَاطِرُكَ ( يَوْتَاجُ لَهُ قَلْبُكَ ) .

وقد ذاعَت ْ تِلْكَ الأَساطيرُ و النَّشَرَت ْ ، فِي مُخْتَلِف الأَمْ الشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ ؛ وظَلَّتْ - مُنْذُ الْمُصُورِ الْقُدانِي - يَتَنَاقَلُها الْأَبْنَاءِ عَن الْآبَاء ، ويَخْكِيها الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ ، حَتَّى وصَلَتْ ويَخْكِيها الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ ، حَتَّى وصَلَتْ إليهم مِن النَّاسِ - فَآثَرُتُ أَنْ أَرْويها لَكَ إِلَى السَّلُوبِ تَرْضَاهُ ؛ لِتَقُطَّها أَنْتَ عَلَى غَيْرِكَ - كما قصَصْتُها عَلَيْكَ - فَتَمْجَهُ بها كَمَا ابْتَهُجْتَ ، وتَنْفَعَهُ كَمَا انْتَقَمْتَ .

وأُحِبُ أَنْ تَمْلَمَ أَنَّ لَهٰذَهِ الأَساطيرَ اللَّى تَرَاها – أَوْ تَرَى أَكْثَرَها – خَيَا لِيَّةً غَيْرَ مُمْكِنَةِ ٱلْوُقُوعِ: هِى خُلاصَةٌ رائِمَةٌ لِحَقائِقِ ٱلْحَياةِ ، وَمَعْرِضُ جَمِيلُ تَتَجَلَّى فِيهِ نَزَعاتُ النَّفْسِ الإِنْسانِيَّةِ ، وتَظْهَرُ أَخْلاتُها ورَغَباتُها ، فِي الإساءةِ وألإحْسانِ .

وأنْتَ إِذَا تَدَبَّرْتَ هَٰذَهِ الْأَقَاصِيصَ حَقَّ ٱلتَّدَبْرِ ؛ وَجَدْتُهَا مُوافِقَةً لِسَا يَظْهَرُ حَوْلُكَ مِنْ أَخْلَاقِ ٱلنَّاسِ وَغَرَانِرِهِمْ . فَهِيَ إِنَّمَا تَصِفُ طِبَاعًا مَكِينَةً ، وغَرَانُرَ أُصِيلَةً ثَانِيَةً ثُلَابِسُ ٱلنَّاسَ ، وتَتَصِلُ بِهِمْ فِي طِبَاعًا مَكِينَةً ، وغَرَانُرَ أُصِيلَةً ثَانِيةً ثُلابِسُ ٱلنَّاسَ ، وتَتَصِلُ بِهِمْ فِي صَلًا عَصْرِ ومِصْرٍ . وسَتَرَى في هٰذَهِ ٱلْمَجْمُوعَةِ ٱلَّتِي تَخَيَّرْتُهَا لَكَ : أَمْثِلَةً عُلْيًا، ثُكِلًا عَصْرِ ومِصْرٍ . وسَتَرَى في هٰذَهِ ٱلْمَجْمُوعَةِ ٱلَّتِي تَخَيَّرْتُهَا لَكَ : أَمْثِلَةً عُلْيًا، ثُعَبِّبُ إِلَيْكَ ٱلْفَضِيلَةَ ، وتُبَيِّنُ لَكَ — مِنْ مَزَاياها وحُسُنِ آثارِها — مَنْ مَزَاياها وحُسُنِ آثارِها — مَا يَزِيدُكُ أَنْفُولُوا ، وكريم ٱلخِصالِ ، مَا يَزِيدُكُ تَمَشَكًا بِمَا طُبِعْتَ عَلَيْهِ مِنْ نَبِيلِ الْخِلالِ ، وكريم ٱلْخِصالِ ، وحَيْمِيدِ السَّجَايا ، ومَحْمُودِ الطَّبَائِيعِ ، وتَرْضِيَّ الأَخْلاقِ .

وقَبْلَ أَنْ أَبْدَأَ لَكَ حَدِيثَ الأَساطيرِ ، لا يَفُو تَنِي أَنْ أَكَرِّرَ عَلَيْكَ وَصِيَّتِي إِلَيْكَ : أَنْ تُطِيلَ الرَّويَّةَ ، وتُدِيمَ التَّفَكُرَ وأَلتَّأَمُّلَ فِيما تَقْرَأُ مِنْها ، وأَنْ تُخْسِنَ تَفَهْمُهَا ؛ حَتَّى يَتَوَصَّحَ أَمامَكَ مَغْزَاها الْمَمِيقُ ، ويَتَجَلَّى لَكَ مُرادُها الدَّقِيقُ ، وهَدَفُها أَلْمَجِيدُ ، ومَرْماها ٱلْبَهِيدُ .

قَإِذَا تَحَقَّقَ لَكَ هَٰذَا ، فَقَدْ تُحَقَّقَ لِيَ ٱلْغَرَضُ الأَسْمَى ٱلَّذِي قَصَدْتُ إِلَيْهِ حَبْنَ قَصَدْتُ إِلَيْهِ حَبْنَ فَكُرْتُ فَى أَنْ أَخْتَارَ لَكَ هَٰـذَهِ ٱلْمَجْمُوعَةَ مِنْ قِصَصِ الْعَالَمِ وَأَسَاطِيرِهِ (١).

<sup>(</sup>١) نثبت في هذه الطبعة مقدمة الطبعة الأولى ، كما أثبتناها في الطبعات السابقة .

## الفصل لأوّل ١ - عاشقُ الذَّهَب

كانَ – فى قَدِيمِ الزَّمانِ – مَلِكُ مِنْ مُلُوكِ الرُّومِ ، أَسْمُهُ : أَلْمَلِكُ وَمَ مَا الْمُلِكُ الْمُلِكُ وَمَ مَا الْمُلِكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ مِنْ مُلُوكِ الرُّومِ ، أَسْمُهُ الْمُلُكِ ، مَيْداسُ ﴾ وكانَ لِهِذَا ٱلْمَلِكِ بِنْتُ صَغِيرَةٌ ، جَميلةُ ٱلْوَجْهِ ، عَظِيمَةُ ٱلْخُلُقِ، أَسْمَاها : « مَرْيمَ الذَّهَبِيَّةَ » .

وَلْمَلَّكَ تَمْرِفُ مِنْ هُذِهِ النَّسْمِيَّةِ حُبَّ أَبِيهَا وَشَغَفَهُ بِالْنَّهَبِ إِلَى حَدِّ أَن أَطْلَقَ ٱسْمَهُ عَلَى بنْتِهِ .

وَلَقَدْ كَانَ ٱلْمَلِكُ « مَيْدَاسُ » يُحِبُ بِنْتَهُ « مَرْيَمَ » حُبَّا شَدِيدًا . ولكنَّ ذَلكَ الْمُبَّ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ، إذا قِيسَ إلى شَمَفِهِ بِالنَّمَبِ ، وَوُلُوعِهِ بِالنَّمَةِ بِالنَّمَةِ وَوُلُوعِهِ بِالثَّرَاءِ .

كَانَ ذَلَكَ الرَّجُلُ مَفْتُونَا بِحُبِّ النَّهَبِ ، وَكَانَ رُيْفِقُ أَيَّامَهُ فِي جَمْعِه ، وَكَانَ رُيْفِقُ أَيَّامَهُ فِي جَمْعِه ، وَكَانَ رُيْفِقُ أَيَّامَهُ فِي جَمْعِه ، وَمُؤْمِرُهُ عَلَى كُلِّ مَلَى مُعَلِّمُ مِنْ وَسِواهُ ، حَتَّى أَطْلَقَ عَلَيْهِ النَّاسُ لَقَبَ : « عاشِق النَّهَبِ » .

۲ - كَنْزُ «مَيْداسَ »

وَقَدْ أَخْرَزَ الْمَالِكُ « مَيْداسُ » تَلاَ كَبِيرًا مِنَ الذَّهَبِ ، وجَمَعَ فى

قَصْرِهِ كَنْزًا ، لَمْ يَسْجَعُ مِثْلَهُ أَحَدُ مِنْ قَبْلِهِ . وأَذْهَلَهُ حُبُّ الذَّهَبِ عَنْ كَلِي مَا في الدُّنْيَا مِنْ مَباهِجَ ومَشاغِلَ ، وأَصْبَحَ لا يُطِيقُ أَنْ يَرَى شَيْئًا أَمَامَ عَيْنَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَسْجَدًا حُرًّا (ذَهَبًا خالِصًا) ا

وقَدْ تَمَوَّدَ أَنْ يَقْضَى شَطْرًا كَبِيرًا مِنْ يَوْمِهِ فَى سِرْدابٍ مُظْلِمٍ فَى قَصْرِهِ ، لِيُمْتِعَ نَظْرَهُ بِرُوْيَةِ مَا فَى كَنْزِهِ مِنَ النَّهَبِ . وكَانَ قَدْ شَيْدَ ذَلْكَ السَّرْدابَ الْمُظْلِمَ ، وخَبَأْ فِيهِ كَنْزَهُ الْمَمْلُوءَ بِالنَّفَائِسِ شَيَّدَ ذَلْكَ السَّرْدابِ الْمُوحِشِ النَّهَبِيَّةِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ لِيُطِيقَ أَنْ يَبْقَى فَى هَذَا السِّرْدابِ الْمُوحِشِ إِلَّا الْمَلِكُ « مَيْدال أَ » وحْدَهُ .

## ٣ - أُخْلامُ « مَيْداسَ »

وكَانَ إِذَا دَخَلَ سِرِ دَابَهُ أَغَلَقَ بَابَهُ عَلَيْهِ ، وأَحْكُمَ رِتَاجَهُ ( تُقْلَهُ ) ، مُ أَجَالَ بَصَرَهُ فَى كَنْزِهِ ، وظَلَّ يَمُدُ دَنانِيرَهُ وسَبَائِكُهُ الْعَسْجَدِيَّةَ ( الشَّعَبِيَّةَ ) ويَحْمِلُهُ إِلَى طَاقَةٍ صَغِيرَةً يَنْفُذُ مِنْها شُعَاعٌ صَغِيلٌ مِنْ أَنْهَ أَنْهَ مَنْها ولَمَعانِها ولَمْ يَكُنْ يَرَى أَشَّةِ الشَّعْسِ ، لِيُمْتِعَ نَظَرَهُ بِرُونِيَةٍ بَرِيقِها ولَمَعانِها ولَمْ يَكُنْ يَرَى الشَّعْسِ فَائِدَةً أَكْبَرَ مِنْ أَنَّها تَعْكِسُ أَضُواءَها عَلَى ذَلِكَ الْمَعْدِنِ النَّفيسِ النَّذِي لا يَعْدِلُهُ شَيْءٍ – فِي الدُّنْيا كُلَّها – نفاسَةً وَخَطَرًا.

وَيَظَلُّ - مُولَ وَقْتِهِ - مَشْنُولًا بِتَمْدادِ مَا فِي كَنْزِمِ مِنَ النَّمَبِ، وَوَضْعِ الدِّينارِ فَوْقَ السَّبِيكَةِ .

وَكَانَ مُيْقَلِّبُ القِطَعَ الدَّهَبِيَّةَ ، وَيَفْرُكُهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، مُغْتَبِطًا مَشْرُورًا ، وَيُنَاجِى نَفْسَهُ قَائِلًا :

« مَا أَسْعَدَ حَظُّكَ بَا « مَيْدَاسُ » ! وَمَا أَوْفَرَ ثَرَاءَكَ ! »

وَلَقَدْ أَخْطَأً فِي الْأُولَى ، وَصَدَقَ فِي الثَّانِيَةِ ، فَقَدْ كَانَ حَقًّا أَغْنَى النَّاسِ فِي عَصْرِهِ . ولَكَنَّهُ - عَلَى وَفْرَةِ ذَهَبِهِ - لَمْ يَكُنْ سَعِيدًا ؛ لِأَنَّ أَفْسَهُ الشَّقِيَّةَ قَدْ حُرِمَت كُلَّ شَيْءٍ مِنْ سَماداتِ الْمالَمِ وَمَبَاهِجِهِ ، لِإِنَّ أَفْسَهُ الشَّقِيَّةَ قَدْ حُرِمَت كُلَّ شَيْءٍ مِنْ سَماداتِ الْمالَمِ وَمَبَاهِجِهِ ، وَكَانَ « مَيْدَاسُ » يَشْمُرُ - فِي نَفْسِهِ - أَنَّهُ لا يَزالُ فَقِيرًا إِلَى الْمالِ ، وَيَوَدُّ لَوْ أَصْبَحَ الْمالَمُ كُلَّه كُنْزًا مَمْلُوءًا بِالنَّهَبِ ، وَلا يُرْتَاحُ لَهُ بَالُ وَيَوَدُّ لَوْ أَصْبَحَ الْمالَمُ كُلَّه كُنْزًا مَمْلُوءًا بِالنَّهَبِ ، وَلا يُرْتَاحُ لَهُ بَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْهِ الْمُنْبَقَةُ .

## ع – الزَّائِرُ الْغَرِيبُ

وَكَانَتْ تَحْدُثُ – فِي تِلْكَ الْمُصُورِ الْقَدِيمَةِ – حَوادِثُ : نَرَاهَا عَجِيبَةً خَارِقَةً لِلْمَادَةِ ، فِي لهذا الْمَصْرِ الَّذِي نَمِيشُ فِيهِ ؛ كَمَا أَنَّ فِي

عَصْرِنا – مِنَ الْمَجَائِبِ أَلَّى أَلِفْناها ، وَتَمَوَّدْنا رُوْيَتَهَا – مَا لَوْ رَأَى أَهْلُ بَلْكُ الْمُصُورِ الْقَدِيمَةِ بَمْضَهُ ، لَتَمَلَّكُهُمُ الْمَجَبُ وَكَذَّبُوا أَعْيُنَهُمْ ، وَلَمَلَّكُهُمُ الْمُجَبُ وَكَذَّبُوا أَعْيُنَهُمْ ، وَلَمَ يَسْتَطِيمُوا أَنْ يُصَدِّقُوا بِوُقُوعِهِ .

وَ إِلَيْكَ شَيْئًا مِمًّا كَانَ يَخْدُثُ لِلنَّمَاسِ مِنَ الْعَجَاثِبِ فِي تَلْكَ الْمُصُورِ الْغَابِرَةِ:

جَلَسَ « مَيْداسُ » فِي كَنْزِهِ ، بَمْدَ أَنْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ بِابَهُ . وإِنَّهُ لَغَارِقُ فِي إِعْجَابِهِ بِرُوْ يَةِ أَكُوامِهِ الْمُكَدِّسَةِمِنَ النَّهَبِ الْوَهَّاجِ ، إِذْ رَأَى طَيْفًا يُدا نِيهِ . وَعَجَابِهِ بِرُوْ يَةٍ أَكُوامِهِ الْمُكَدِّسَةِمِنَ النَّهَبِ الْوَهَّاجِ ، إِذْ رَأَى طَيْفًا يُدا نِيهِ . فَنَظَرَ إِلَيْهِ « مَيْداسُ» مَذْهُوشًا . وَلَمْ يَعْلَمْ : كَيْفَ دَخَلَ هَذَا الزَّائِرُ الْمُرَيِّ كَنْوَ مُ ، بَعْدَ أَنْ أَحْكُمَ رِتَاجَ الْبابِ عَلَيْهِ .

َ فَأَذْرَكَ ﴿ مَيْدَاسُ ﴾ أَنَّ ذَٰلِكَ الزَّاثِرَ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسِ ، وأَيْقَنَ أَنَّ صَنْفَهُ لا مُبدَّ أَنْ يَكُونَ تابِما ( جِنْيًا ) .

### ٥ - حوار التابيع

وَأَجَالَ « مَيْدَاسُ » لِحَاظَهُ فِي ذَٰلِكَ التَّا إِسِمِ ، فَرَآهُ فَتَى فِي مُقْتَبَلِ سُبَا بِهِ ، وَرَأَى وَجْهَهُ فِي مِثْلِ سَفْرَةً سَبَا بِهِ ، وَرَأَى وَجْهَهُ فِي مِثْلِ سَفْرَةً الْفَضَّةِ ، وَشَمْرَهُ فِي مِثْلِ صُفْرَةً النَّهُ اللهُ ال



« مَيْدَاسُ » حِينَ رَآهُ ، وَخُيِّلَ إِلَيْهِ أَنهُ يَرَى أَمَامَهُ سَبِيكَةً مِنْ سَبَائِكِ الدَّهِ الْوَهَاجِ الْحَبِيبِ إِلَى نَفْسِهِ الدَّهِبِ الْوَهَاجِ الْحَبِيبِ إِلَى نَفْسِهِ

وأَجَالَ الزَّائِرُ بَصَرَهُ فِي أَرْجَاءِ الْغُرْفَةِ ، وأَطَالَ تَأَمُّلُهُ فَيما يَخْوِيهِ كَنْزُهُ مَيْداسَ » من سبائك ذَهَبِيَّة ونَفائِسَ ، ثُمَّ الْتَفَت إلَيْهِ سائِلاً : « ما أَوْفَرَ ثَرَاءَكَ يَاصِدِيقِ « مَيْداسُ » ، فَمَا أَظُن أَنَّ فِي ٱلدُّنْيا كُلُها أَحدًا قَدْ حوى مِثْلَ هٰذَا الْكَذَنْزِ نَفاسَةً ، وما أَعْلَمُ أَنَّ رَجُلًا قَدِ اسْتَطَاعَ أَن يَجْمِعَ مِثْلَ هٰذَا الْقَدْرِ منَ الْمالِ ! »

فَقَالَ لَهُ « مَیْداسُ » : « صَدقْت یا عَزِیزِی ، وما أُرانِی جدیرًا بِالنَّهْنِیَّةِ ، فَلَیْسَ کَثیرًا عَلَیَّ أَنْ أَظْفَرَ بِہِلْذَا الْکَنْزِ ، وقَدْ أَنْفَقْتُ حیاتِی مُکلّها فی جَمْعِ الْمالِ ! »

فَقَالَ لَهُ الزَّائِرُ الْغَرِيبُ : « مِمَّ تَشْكُو أَيُّهَا الصَّدِينُ ؟ أَلَسْتَ مُبْتَهِجًا بِمَا ظَفِرْتَ بِهِ مِنَ ٱلْمَالِ ؟ أَتَطَلُب ٱلْغَزِيدَ يَا عَزِيزِي؟ »

فَسَكَت ﴿ مَيْداسُ ﴾ ، وأوْمَا بِرَأْسِهِ إِبِهَاءَةً جَفِيفَةً ، تدل عَلَى سُخُطِهِ ، وتُمَبِّرُ عَنْ كَبَرُمِهِ وَضِيقِهِ وضَجَرِهِ بِحَطَّهِ التَّاعِسِ . ثُمَّ تَنَهَّدَ مُتَلَهِفًا عَلَى تَخْقِيقِ أَمْنِيتِهِ .

فَقَالَ لَهُ التَّابِيعُ ( الْجِنِّيُّ ) : « خَبِّرْنِي : ماذا تُرِيدُ ؟ وأَيُّ شَيْءٍ يُرْضِيكَ ؟ تَمَنَّ عَلَى الْأَمَانِيُّ ، فَإِنِّي مُحَقِّقُ لَكَ مَا تَتَمَنَّاهُ . »

## ٣ -- أَمْنِيَّةُ « مَيْداسَ »

َ فَأَطْرَقَ « مَيْداسُ » بِرَأْسِهِ لَحْظَةً قَصِيرَةً ، ثُمَّ الْتَفَت إلى مُحَدَّثِهِ ، وقَدِ اهْتَدَى إلى مُحَدَّثِهِ ، وقد اهْتَدَى إلى فَكْرَة بَدِيمَة ، مَلَكَتْ عَلَيْهِ فَلْبَهُ ، وسَحَرَتْ مِنْهُ لُبَّهُ ( فَتَنَتْ عَقْلَهُ ) ، فَقَالَ :

« إِنَّ أَشَدَّ مَا يَخْزُنُنِي ؛ أَنَّنِي أَنْفَقْتُ حَيَاتِي ، وأَصَّعْتُ أَيَّامِي كُلَّهَا فَي جَمْعِ الْمَالِ . ومَا أُرانِي قَدْ ظَفِرْتُ إِلَّا بِإِلْقَلِيلِ ، بَعْدَ لهذا الْمَناءِ والْـكَدُّ . فَهَلْ مِنْ سَبِيلِ إِلَى تَحْقيقِ أُمْنِيَّتِي الْعَزِيزَةِ ؟ »

َ فَأَجَابَهُ التَّابِعُ : « تُلْتُ لَكَ : تَمَنَّ عَلَىَّ مَا شِئْتَ مِنَ الأَمانِيِّ ، فَإِنِّ مُ عَلِيًّ مَ فَإِنِّى مُجِيبُكَ إِلَى مَا تُرِيدُ . »

فَابْتَهَجَجَ « مَیْداسُ » ، وَبَهَلَّلَ وَجْهُهُ بِشْرًا ( فَرَحًا ) ، والْتَمَعَتْ عَیْناهُ سُرُورًا .

ثُمَّ قالَ لِلتَّا بِعِ : « لَقَدْ عَشِقْتُ النَّهَبِ ، فَمَا أَعْدِلُ بِهِ بَدِيلًا .

ولَيْسَ لِي فِي الْحَيَاةِ إِلَّا أَمْنِيَّةٌ واحِدَةٌ ، وهِي أَنْ يَتَحَوَّلَ كُلُّ شَيْءِ أَنْسِيهُ ، فَيُصْبِحَ ذَهَبًا خالِصًا وَهَّاجًا . . . »

وَقَالَ لَهُ التَّابِعُ:

« لهٰذِهِ أَمْنِيَّة ۚ عَزِيزَةُ الْمَنالِ ، وما أَظُنْ أَنَّ إِذْراكَهَا يُرْضِيكَ ! والرَّأَىُ عِنْدِى أَنْ أُطِيلَ تَأَمُّلُكَ ، وَقَالَ أَنْ أُجِيبَكَ إِلَى ما تَطْلُبُهُ . »

فَقَالَ لَهُ « مَيْداسُ » :

« ماذا تَقُولُ ياصاحبِي ؟ أَفِي الدُّنْيَا كُلِّهَا أَمْنِيَّةٌ أَعْذَبُ مِنْ لَمْذِهِ الْأُمْنِيَّةِ ؟ » الْأُمْنِيَّةِ ؟ »

فَقَالَ لَهُ التَّا بِعُ: « أَخْشَى أَنْ تَنْدَمَ إِذَا أَجَبْتُكَ إِلَى رَغْبَتِكَ ! »

فقال لهُ « مَيْداسُ » :

« كُنْ عَلَى ثِقَةً أَنَّنِي لا أَرْضَى بِهِلْدِهِ الْأُمْنِيَّةِ بَدِيلًا. »

قَالَ لَهُ التَّابِيعُ ، وهُوَ يُودِّئُهُ ، مُنتَهِدًا عَنْهُ :

« لَقَدْ أَجَبْتُكَ إِلَى طِلْبَتِكَ ؛ وسَأْنَفِذُ لَكَ أَمْنِيَّتَكَ ، فَى فَجْرِ ٱلْيَوْمِ النَّالِي، فَلَنْ تَلْمِسَ شَيْئًا – بَمْدَ ذٰلكَ الْوَقْتِ – إِلَّا تَحَوَّلَ نُضارًا (ذَهَبًا) خالِصًا وَهَاجًا ١ »

## الفصل لثاني

## ١ - تَعْقِبِقُ الْأَمْنِيَّةِ

وَمَا أَتُمَّ التَّابِعُ كَلَامَهُ ، حَتَّى تَلَأَلاً وَجُهُهُ نُورًا ، ثُمُّ اسْتَخْنَى عَنْ ناظِرَيْهِ . وَتَلَفَّتَ « مَيْدَاسُ » - يَهْنَةً وَ يَسْرَةً - فَلَمْ يَرَ أَحَدَا فِي الْحُجْرَة ، إلَّا شُعْاعَ الشَّمْسِ الَّذِي انْعَكَسَ عَلَى سَبِائِكِ النَّاهَبِ الَّتِي أَفْنَى حَيَاتَهُ فِي جَمْعِا وادِّخارِها .

وَلَمْ تَذْ كُرُ لَنَا الْأُسْطُورَةُ كَيْفَ فَضَى « مَيْدَاسُ » لَيْلَتَهُ ؟ وَهَلْ : أَرَ الْكَرَى جَفْنَيْهِ ، وَطَرَقَ النَّوْمُ عَيْنَيْهِ ؟ أَمْ ظَلَّ — طُولَ لَيْلِهِ — ساهِدَا (ساهِرًا) يَخْلُمُ بِتَخْقِيقِ الْأَمْنِيَّةِ الَّتِي وَعَدَهُ بِهَا التَّالِمُ الظَّرِيفُ ؟ عَلَى أَن قُصارى الظَّنِ ، كَلْ أَكْبَرَ الْيَقِينِ ، أَنَّهُ كَانَ - مِنْ فَرْطُ سُرُورِهِ تُصارى الظَّنِ ، كِلْ أَكْبَرَ الْيَقِينِ ، أَنَّهُ كَانَ - مِنْ فَرْطُ سُرُورِهِ أَشْبَهَ بِطِفْلِ صَغِيرٍ وَعَدَهُ أَبُوهُ بِلُعْبَةٍ جَمِيلَةٍ يَشْتَرِيها لهُ فِي الصَّباحِ الْباكرِ ؛ أَشْبَه بِطَفْلُ صَغِيرٍ وَعَدَهُ أَبُوهُ بِلُعْبَةٍ جَمِيلَةٍ يَشْتَرِيها لهُ فِي الصَّباحِ الْباكرِ ؛ فَباتَ الطَّفْلُ يَحْلُمُ بِهِذِهِ اللَّمْبَةِ الْجَعِيلَةِ طُولَ آيْلِهِ ، وَيَرَى فِي مَنامِهِ نُورَ ذَلِكَ فَبَاتَ الطَّفْلُ يَحْلُمُ بِهِذِهِ اللَّمْبَةِ الْجَعِيلَةِ طُولَ آيْلِهِ ، وَيَرَى فِي مَنامِهِ نُورَ ذَلِكَ الطَّيْفِ الْجَعِيلِ الطَّلْمَةِ أُلِدِى وَعَدَهُ يَتَحْقِيقِ أَمْنِيَّةٍ الْعَالِيةِ .

وَلَمَّا لَاحَتْ تَبَاشِيرُ الصَّبَاحِ ، اسْتَيْقَظَ الْمَلِكُ « مَيْدَاسُ » مِنْ نَوْمِهِ . وَلَمْ يَكَدْ يَرَى أَوَّلَ شُعاعِ مِنْ أَشِعَةِ الشَّمْسِ يَنْفُذُ إِلَى حُجْرَتِهِ ، حَتَّى رَأَى تَخْقِيقَ أَمْنِيَّتِهِ عِيانًا .

وَلَقَدِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الدَّهْشَةُ ، وَتَمَلَّكَتْهُ الْحَيْرَة ، حِينَ رَأَى غِطاءهُ — اللَّذِى كَانَ يَلْتَحِفُ بِهِ \_ قَدْ أَصْبَحَ ذَهَبًا خالِصًا وَهَّاجًا .

### ٢ - جُنُونُ الْفَرَحِ

وَلا تَسَلُ عَنْ فَرَحِ « مَيْداسَ » بِما رَآهُ . فَقَدِ امْتَلَاتْ نَفْسُهُ بَهْجَةً وانْشِراحًا ، وَفَاضَ السرُورِ عَلَى قَلْبِهِ فَأَذْهَلَهُ ، وشَرَّدَ عَقْلَهُ . وَأَنْسَاه فَوْزُهُ وَنَجَاحُهُ كُلَّ شَيْءٍ ، فَأَسْرَعَ يَجْرِي فِي حُجْرَتِهِ ، وَيَلْمِسُ كُلَّ شَيْءٍ يُصادِفُهُ فَيَا اللّهُ عَلَا شَيْءٍ يُصادِفُهُ فَيها ؛ فلا يَكَادُ يَفْعَلُ ، حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَمَشُهُ ذَهَبًا خَالِصاً وَهَاجًا !

ثُمُّ لَمَسَ « مَيْداسُ » أَحَدَ أَعْمِدَةِ سَرِيرِهِ ، فَإِذَا بِالسَّرِيرِ كُلِّهِ قَدْ آَهُلَ وَزُنُهُ ، وَأُصْبَحَ — فى الْحالِ — كُنْلَةً مِنَ ٱلذَّهَبِ .

ثُمَّ عَجَّلَ بَارِ تِدَاءِ مَلَابِسِهِ ، وَلَمْ يَكَدْ لَهْمَلُ حَتَّى رَآهَ اكُلَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ مِنَ الْجُوخِ النَّاهِ عَلَى النَّاعِمِ الْجَمِيلِ . وَرَآهَا سَهْ-لَةَ الاِنْتُنِاء ، قَلِيلَةَ الثقل ،



ظَرِيفَةَ الشَّكْلِ. وَلَمْ يَكَدْ يَلْمِسُ مِنْدِيلَهُ الصَّغِيرِ ٱلَّذِي وَشَتْهُ لَهُ ابْنَتُهُ « مَرْيَمُ ٱلدَّغَيُوطُهُ وَوَشْيُهُ ذَهَبًا . « مَرْيَمُ ٱلدَّهَيِئَةُ » ، حَتَّى تَحَوَّلَ ذَهَبًا إِبْرِيزًا ، وَتَحَوَّلَتْ خُيُوطُهُ وَوَشْيُهُ ذَهَبًا .

وَاسْتَوْلَى الْفَرَحُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَطَغَى عَلَيْهِ السُّرُورُ ، حَتَى خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ أَسْعَدَ مَنْ فِى الْعَالَمِ ، وأنَّ قَصْرَهُ الرَّحِيبَ ( الْفَسِيحَ ) أَصْيَقُ مِنْ أَنْ يَسَمَهُ مِنْ فَرْطِ السُّرُورِ .

ثُمَّ هَبَطَ السُّلَمْ ، وَلَمْ يَكَدْ يَلْدِسِ الدَّرابِزِينَ ، حَتَى تَحَوَّلَ ذَهَبًا ، وَمَا فَتَاءَ وَمَا فَتَاءَ وَالْمَا الْحَدِيقَةِ ، حَتَى تَحَوَّلَ الْبابُ ذَهَبًا كَذَلكَ .

وَلَمَّا دَخَلَ الْحَدِيقَةَ ، رَأَى الْوُرُودَ والْأَزْهارَ السَّذِيَّةَ الْمُزْدَهِرَةَ ، وَقدْ

هبَّتْ عَلَيْهِ نَفْحَتُها (رائِحَتُها) الْعَطِرَةُ ، مَعَ نَسِيمِ الصَّباحِ.

فَأَسْرَعَ إِلَيْهَا ، يَلْمِسُها واحِدَةً بَمْدَ الْأُخْرَى . وَمَا كَادَ يَفْمَلُ حَتَّى تَحَوَّلَتْ ذَهَبًا خالِصًا .

## ۳ – شَـُكُورَى « مَرْثِيمَ »

ثُمَّ حانَ وقتُ الْفُطُور ، وكانَ هَواهِ الصَّباحِ قَدْ أَجاعَهُ ، فَعادَ في طَريقهِ إلى الْقَصْرِ .

وَبَحَتَ عَنْ فَتَاتِهِ الصَّغِيرَةِ « مَرْيَمَ ٱلدَّهَبِيَّةِ » ، فَلَمْ يَرَمَا جَالِسَةً إلى الْمَائِدَةِ . فَأَمَرَ بِأَسْتِدْعَائِهِمَا إلَيْهِ ، وجَلَسَ إلى الْمَائِدَةِ يَتَرَقَّبُ عَوْدَتَهَا . وَبَمْدَ لَحَظَاتٍ تَلْيِلَةٍ : رَآها قادِمَةً عَلَيْهِ ، مَحْزُونَةً باكِيّةً . فَدَهِشَ لِبُكَاثِها .

وكانَتْ لهٰذِهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ يَراها باكِيَةً حَزِينَةً . فَأَرادَ أَبُوها أَنْ كُزِيلَ حُزْنَهَا ، ويُدْخِلَ الشُّرُورَ عَلَى قَلْبِها ، ويُفاجِئَها مُفاجَأَةً سارَّةً . فَأَمْسَكَ بقدَحها ، فَتَحَوَّلَ الْقَدَحُ ذَهَبًا خالِصًا وَهَاجًا .

وحَسِبَ الْمَلِكُ « مَيْداسُ » أَنَّ هٰذِهِ الْمُفاجَأَةَ سَتُدْخِلُ السُّرُورَ وَالْفَرَحَ

عَلَى بِنْتِهِ الْمَزِيزَةِ: « مَرْيَمَ ٱلدَّهَبِيَّةِ » . ولكِنَّهُ رَأَى أَنَّهَا لَمْ تَنكُفَّ عَنِ النَّحِيبِ ( البُكاء ) . فَسَأَلَهَا « مَيْداسُ » :

« أَى خَطْبِ - يا عَزِيزَ تِي - أَلَمَّ بِكِ ؟ » فَقَالَتْ لهُ : « أُنْظُرُ إِلَى هَذِهِ الزَّهْرَةِ ١ »

فقالَ لَهَا : « مَا أَجْمَلُهَ ا وَرْدَةً ، وَمَا أَبْدَعَ مَنْظَرَهَا ، وأَبْهَجَ شَـُكُلُهَا ! » ؛ فَقَالَتْ « مَرْيَمُ » : « بَلْ مَا أَقْبَحَهَا وَرْدَةً ، ومَا أَسْمَجَ مَرْآهَا، وأَرْدَأَ شَـُكُلُهَا ! إِنَّنِي لا أُطِيقُ رُوَّيْتُهَا . وهِي — في نَظَرَى — أَقْبَحُ وَرْدَةٍ في الدُّنْيَا إلى الآنَ . »

ثمّ أَسْتَأْنَفَتْ « مَرْيَمُ » قَائلَةً : « أَتَدْرِى مَاذَا لَقِيتُ الْيَوْمَ ، يَا أَبْتَاهُ ؟ لَقَدْ ذَهَبْتُ إِلَى الْحَدِيقَةِ لِأَقْطِفَ – مِنْ شُجَيْراتِها – وَرْدَةً . . . . لَقَدْ ذَهَبْتُ إِلَى الْحَدِيقَةِ لِأَقْطِفَ – مِنْ شُجَيْراتِها – وَرْدَةً . . . . أَتَعْرِفُ مَاذَا حَدَثَ ؟ وَيْلاهُ ! يَا لَهَا كَارِثَةً حَلَّتْ بِالْحَدِيقَةِ الْجَبِيلَةِ ! لَقَدْ ذَبُلَ الْوَرْدُ فَي حَدِيقَتِنا ، وَأَصْفَرَ لَوْ نُهُ ، ولَمْ تَفْحُ مِنْهُ آلْكَ الرَّائِحَةُ لَقَدْ ذَبُلَ الْوَرْدُ فَي حَدِيقَتِنا ، وَأَصْفَرَ لَوْ نُهُ ، ولَمْ تَفْحُ مِنْهُ آلْكَ الرَّائِحَةُ النَّوْسَ بَهْجَةً الذَّكِيّةُ ٱلدِّي تَعْلَمُ الأَرْجَاءِ عِطْرًا ، و تُنكسِبُ ٱلنَّفُوسَ بَهْجَةً وانشِراحاً . فَأَى خَطْبِ أَلَمْ بِحَدِيقَتِنا ؟ وأَيْ كَارِثَةِ أَصَابَتْنا فِي وَانْشِراحاً . فَأَى خَطْبٍ أَلَمْ بِحَدِيقَتِنا ؟ وأَيْ كَارِثَةِ أَصَابَتْنا فِي وَرُودِها وَأَزْهارِها الشَّذِيَّةِ الْعَطِرَةِ؟ ؟

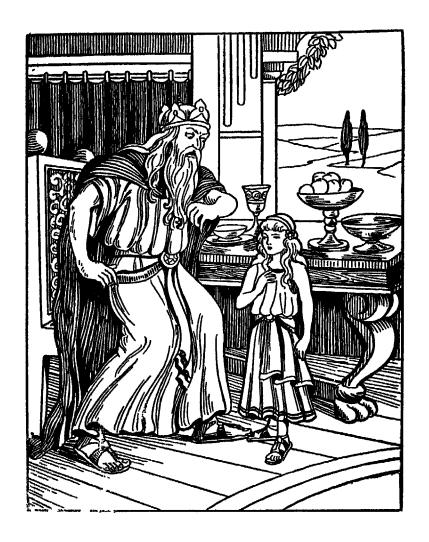

فَخَجِلَ « مَيْداسُ » مِمَّا حَدَثَ بِحَدِيقَتِهِ الْجَبِيلَةِ ، ولَمْ يَجْرُو عَلَى إِخْبارِها بِأَنَّهُ مَصْدَرُ هَاذِهِ الْمُصِيبَةِ .

ثُمُّ قالَ لَهَا باسِمًا ، لِيُنْسِيَهَا حُزُّنَهَا عَلَى وَرْدَتِهَا الْعَزِيزَةِ :

« لا عَلَيْك ب يا مُبَنَيِّتِي ب ما أصاب وَرْدَتَكِ مِنَ الْإِصْفِرارِ . عَلَى أَنَّ فِي لَسْتُ أَدْرِي : لِمَ تَحْزَنِينَ ؟ أَلَا يَسُرُكُ أَنْ تَظْفَرِي بِوَرْدَة فَي لَسْتُ أَدْرِي : لِمَ تَحْزَنِينَ ، وُونَ أَنْ تَذْبُلَ ؟ أَلَا تَرْضَيْنَ بِها بَدِيلًا مِنْ وَرْدَة لِا تَلْبَتُ يَوْمًا كَامِلًا ، حتَّى تَذْبُلَ ؟ هَوَ فِي عَلَيْك ِ با عَزِيزَتِي، واشْرَبي ما أُعِدً لَك مِنْ حَساء ( مَرَق ) لَذِيذٍ . »

## على المائدة

وجَلَسَتْ ﴿ مَرْيَمُ ﴾ الصَّفِيرَةُ إلى الْمائِدَةِ ، وقَدْ أَنْسَاهَا حُزْنُهَا كُلَّ ماحَوْلَهَا مِنَ الْمُفَاجَآتِ والْعَجائِبِ ، فَلَمْ تَفْطُنْ إلى تَحَوَّل الصَّفَائِج والأَطْباقِ كُلِّهَا ذَهَبًا خالِصًا .

أَمَّا ﴿ مَيْدَاسُ ﴾ فَإِنَّهُ مَا آمَسَ فِنْجَانَةَ الْقَهْوَةِ ، حَتَّى نَحَوَّلَتِ الْفِنْجَانَةُ ذَهَبًا خَالِصًا . فَاشْتَدَّ شُرُورُهُ ، وَظَلَّ مُنْكِرُهُ فِي الْوَسِيلَةِ ٱلَّتِي تُمْكِنُهُ مِنْ حِفْظِ هَٰذِهِ ٱلْـُكُنُوزِ النَّهَبِيَّةِ كَلِّهَا ،حَتَّى لا يَسْطُوَ عَلَيْهَا أَحَدُ ، ولا تَمْتَدَّ إِلَيْهَا أَيْدِى اللَّصُوصِ .

وإنّهُ لَغَارِقٌ فَى تَفْكَيرِهِ ، إذْ رَأَى مَا لَمْ يَكُنْ فِى الْحُسْبَانِ ، وأَبْصَرَ مَالَمْ يَكُنْ لِيَهُرَّ لَهُ عَلَى بَالٍ . تُرَى مَاذَا رَأَى ؟

لَقَدْ وجَدَ أَنَّ الْقَهْوَةَ – أَلَّـتِي كَانَتْ فِي فِنْجَانَتِهِ – لَمْ تَكَدْ نَمَسُّ شَفَتَيْهِ ، حتَّى نَحَوَّلَتْ ذَهَبًا سَائِلاً وَهَّاجًا ، ثُمَّ جَمَدَتْ – بَمْدَ لَحْظَةٍ قَصِيرَةٍ – فَأَصْبَحَتْ قِطْمَةً صُلْبَةً مِنَ ٱلدَّهَبِ ا

#### ۵ – خُزْنُ « مَیْداس »

فَارْ تَاعَ « مَیْدَاسُ » وَفَرِعَ وَتَأَلَّمَ ، واسْتَوْلَی عَلَیْهِ الْحُزْنُ والْغَمَّ . وَصَاحَ مَهْمُوماً : « آهِ ! یا لَشَقا بِی وحَیْرَ تِی و تَماسَتِی ! »

ثُمَّ تَمَاظَمَتْهُ الْحَيْرَةُ ، وتَمَلَّكَهُ الدَّهَشُ ، إِذْ رَأَى أَنْ كُلَّ طَمَامٍ يَلْمِسُهُ ، لِذِ رَأَى أَنْ يَسْتَحِيلَ ذَهَبًا خالِصًا ، مِنْ فَوْدِهِ . وَتَمَلَّمُ أَنْ يَسْتَحِيلَ ذَهَبًا خالِصًا ، مِنْ فَوْدِهِ . وَتَمَلَّمُ أَنْهُ لَا بُدَّ هَالِكُ جُوعًا . وَتَمَلَّهُ أَذْرُكُ أَنَّهُ لَا بُدَّ هَالِكُ جُوعًا .

فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى كُرْسِيِّهِ ، وَأَطَالَ تَأَمُّلَهُ فِي بِنْتِهِ وَهِيَ تَلْتَهِمُ طَعَامَهَا شَهِيًّا سَاثِفًا .

َ فَقَالَ فِي أَفْسِهِ :

« يَا لَشَقَائِی! فَإِنِّی أَرَی أَمامِی طَماماً فَاخِرِ ا شَهِیًّا ، ثُمَّ لا أَسْتَطِيعُ أَن أَتَذَوَقَ مِنْهُ شَیْئاً ! »

وَشَعَرَتْ ﴿ مَرْيَمُ ﴾ أَنَّ أَبَاهَا حَزِينٌ وَاجِمْ عَاجِزٌ عَنِ الْكَلَامِ مِنْ شِيدًةِ الْغَمِّ . وَكَانَتْ تُحِبَّهُ خُبًّا جَمَّا ، فَحَزِنَتْ لِخُزْنِهِ ، وَقَالَتْ لَهُ :

« خَبِّرْنِي - يا أَبِي - ماذا بِكَ ؟ فَإِنِّي أَرِاكَ قَلِقًا مَهْمُومًا ! »

فَقَالَ لَهَا « مَيْدَاسُ » وَهُوَ يُصَمِّدُ الزَّفَرَاتِ حُزْنَا وَأَلَمَا :

« لِلهِ أَبُوكِ بِ يَا مُبَنَّتِيَ الْمَزِيزَةَ ﴿ فَقَدْ حَلَّتْ بِهِ الْخُطُوبُ وَالْمِحَنُ ﴿ الْمَصَائِبُ ﴾ . وما يَدْرِي والدُك ِ الْمِشْكِينُ : كَيْفَ تَكُونُ خاتِمَةُ ﴾ أَيَّامِهِ التَّاعِسَةِ ؛ »

## 7 – خاتِمَةُ النَّكَبَاتِ

أَيُّهَا الطُّفُلُ الْعَزِيزُ : هَلْ سَمِعْتَ – طُولَ عُمْرِكَ – أَنَّ رَجُلًا قَدْ



بَلَغَ مِنَ التَّمَاسَةِ وَالْخَيْبَةِ مَا بَلَغَهُ لَهٰذَا التَّاءِسُ الْمِسْكِينُ ؟

فَهُوَ يَرَى أَمَامَهُ أَشْهَى طَعَامٍ ، ثُمَّ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَذَوَّقَ مِنْهُ لُقْمَةً وَاحِدَةً ! أَلَا تَرَى أَنَّ أَشَدَ النَّاسِ فَقُرًا ، قَدْ أَصْبَحَ أَغْنَى مِنْ هَذَا الْمَلِكِ ، وَاحِدَةً ! أَلَا تَرَى أَنَّ إَلَا ؟ أَلَا تَرَى أَنَّ كَشْرَةً مِنَ الْخُبْزِ يَأْ كُلُها وَأَهْنَا بِلا ؟ أَلَا تَرَى أَنَّ كَشْرَةً مِنَ الْخُبْزِ يَأْ كُلُها عامِلُ فَقِيرٌ ، وَقَدَّمَا مِنَ الْمَاهِ يَشْرَبُهُ ، يَرْجَحَانِ ثَرْوَةَ هَذَا الْفَنِيِّ التَّاعِسِ عامِلٌ فَقِيرٌ ، وَقَدَّمَا مِنَ الْمَاهِ يَشْرَبُهُ ، يَرْجَحَانِ ثَرْوَةَ هَذَا الْفَنِيِّ التَّاعِسِ عامِلٌ فَقِيرٌ ، وَقَدَّمَا مِنَ الْمَاهِ يَشْرَبُهُ ، يَرْجَحَانِ ثَرْوَةَ هَذَا الْفَنِيِّ التَّاعِسِ عَلَى كُلِّ مَا يَمْلِكُ مِنْ نَفَا أِسَ وَكُنُوزٍ ؟ أَلَسْتَ تَرْثِي لَمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْدُ ؟ فَاشْمَعْ – أَيُّهَا الطَّفَلُ الْدَزِيزُ – لَيْهَا الطَّفَلُ الْدَزِيزُ – اللهِ ، وَتَحْزَنُ لِمَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ ؟ فاسْمَعْ – أَيُّهَا الطَّفَلُ الْدَزِيزُ – الْجَالِهِ ، وَتَحْزَنُ لِمَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ ؟ فاسْمَعْ – أَيُّهَا الطَّفَلُ الْدَزِيزُ – خَاتِمَةَ النَّكَبَاتِ ، وَآخِرَةً الْمَصَائِبِ أَلَّى أَلَيْتُ بِهِ :

لَقَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْجُوعُ ، وَجَهَدَهُ الْعَطْشُ ، وَتَمَلَّكَتْهُ الْعَيْرَةُ ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْمُورَةُ ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللهِ ، وَفَزَعًا عَلَيْهِ الأَلَمُ ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْأَلَمُ ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْنُ . فَظَلَّ يَنْنَهَدُ : حَسْرَةً عَلَى مَآلِهِ ، وَمَصْدَرَ مِنْ مَصِيرِهِ التَّاعِسِ . وَحَاوَلَتْ « مَرْيَمُ » أَنْ تَمْرِفَ سِرَّ آلامِهِ ، وَمَصْدَرَ أَمْوِلَهُ ، فَلَمْ يَبُحُ لَهَا بشَيْء .

فَلَمْ أَنطِقْ صَبْرًا عَلَى مَا أَصَابِهُ ، وَدَفَعَهَا حُبُهَا لَهُ ، فَطَوَّقَتْ رَّ كُبَنَيْهِ بِذِراعَيْهَا ، فَانْحَنَى عَلَيْهَا مُقَبِّلُهَا فِي جَبِينِهَا ، شَاكِرًا لَهَا حُنُوَّهَا و بِرَّهَا ، وَقَدْ شَمَرَ أَنَّ حُبُّ ابْنَتِهِ يَرْجَحُ مِلْ الدُّنْيَا ذَهَبًا . وَلَمْ يَكَدْ يُقبِّلُها ، وَيَشْكُرُ لَها إِخْلاصَها ، حَتَّى رَأَى مَا لَمْ يَخْطُرُ لَهُ عَلَى بال ٍ .

فَصَاحَ مَذْعُورًا خَائِفًا : « أَجِيبِينِي أَيَّتُهَا الْعَزِيزَةُ . أَجَيِي نِداء أَييكِ يا « مَرْيَمُ » الْخَبِيبَةُ الْمُخْلِصَةُ ! »

ولُـكينَّ « مَرْيَمَ » لَمْ تُجِب أباها ، ولَمْ تَنْطِقْ بِحَرْفٍ واحِدٍ . فَماذا حَدَثَ ٢

لَقَدْ حَلَّتْ بِـ « مَيْداسَ » خاتِمَةُ النَّكَباتِ ؛ إذْ تَحَوَّلَتْ بِنْتُهُ الْعَزِيزَةُ قِطْعَةً مِنَ ٱلذَّهَبِ ، حِينَ لَمَسَتْ شَفَتاهُ جَبِينَها !

## ٧ - شَقَاءُ الْوالِدِ الْحَزِينِ

وَمَا إِنْ رَأَى مَا حَلَ ۚ بِابْنَتِهِ الْمَزِيزَةِ ، حَتَّى لَمَنَ النَّهَبَ ، ولَمَنَ السَّاعَةَ أَلَّى ظَفرَ فِيهَا بَنْحْقِيق هَاذِهِ الْأَمْنِيَّةِ الْحَمْقَاء .

فَقَدْ تَحَوَّلَ وَجْهُ تِلْكَ الْفَتَاةِ الصَّفِيرَةِ عَنْ حُمْرَةِ الْوَرْدِ ، إلى صُفْرَةِ النَّامَبِ . وكانَ وَجْهُها – مُنْذُ لَحْظَةً – مُشْرِقًا بِالْحَيَاةِ ، فَيَاصًا بالإخْلاصِ والْحُبِّ ، فَأَصْبَحَ الْآنَ وَجْهَا أَصْفَرَ بَرَّافاً . وتَحَوَّلَتْ حَلَقاتُ شَمْرُها

الْجَبِيلِ : حَلَقاتٍ ذَهَبِيَّةً مُصْفَرَّةً . وجَمَدَ جِسْمُهَا الَّاطِيفُ بَيْنَ ذِراعَىْ أَبِيلً

فَيَالَهُوْلِ الْمُصِيبَةِ ! وَيَا لَشَقَاءُ وَالِدِهَا التَّاعِسِ الْحَزِينِ !

لَقَدْ ذَهَبَتْ « مَرْيَمُ » العَز يِزَةُ فَرِيسَةَ أَبِيها ، وتَحَوّلَتِ الطَّفْلَةُ تِمْثالًا مِنَ الْمَسْجَدِ ( النَّهَبِ ) .

لَقَدْ كَانَ « مَيْداسُ » يَقُولُ فِي كُلِّ وَقْتٍ :

« إِنَّ ابْنَتِي تُساوِي مِثْلَ وَزْنِهِا ذَهَبًا ! »

أَمَّا الْآنَ ، فَإِنَّهُ يَشْمُرُ - بَعْدَ فَواتِ الْفُرْصَةِ - أَنَّ كُنُوزَ الدُّنْيَا كَلَّهَا لاَتُساوى قَلْبَهَا الْحَنُونَ .

الآنَ يَرَى أَنَّ الدُّنْيَا – إِذَا مُلِثَتْ كُلُهَا ذَهَبًا ، وَتَكَدَّسَتْ الْأَنْ يَرَى أَنْ تَدُلِلَ أَكُوامُ الْعَسْجَدِ فَمَلَأَتْ مَا يَيْنَ الْأَرْضِ والسَّمَاءِ – لَنْ تَمْدِلَ بِنْتَهُ الْعَزِيزَةَ ﴿ مَرْيَمَ ﴾ .

## النصول لثالث

## ١ - عَوْدَةُ التَّابِعِ

وأطالَ « مَيْداسُ » تَأْمُلَهُ ، واسْتَنْرَقَ فَى تَفْكَيرِهِ ، حَتَّى كَادَ يُسْلِمُهُ الْحُزْنُ إِلَى النَّهُولِ .

وإِنَّهُ لَنَارِ قُ فِي أَخْزَانِهِ وَآلَامِهِ ، إِذْ رَأَى أَمَامَه ذَٰلُكَ التَّابِعَ ٱلَّذِي كَانَ يُحَدِّثُهُ بِالْأَمْسِ .

فَطَأَطَأً رَأْسَهُ خَجِلًا ، ولَمْ يَجْرُو عَلَى مُخَاطَبَتِهِ .

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ التَّا بِعُ ، وقالَ لهُ سَاخِرًا :

« لَمَلُكَ سَمِيدٌ بِسِا ظَفِرْتَ بِهِ مِنْ كُنُوزِ ٱلدَّمَبِ ، أَيْهَا

الصَّديقُ الْعَزِيزُ ٢ »

فَقَالَ لَهُ «مَيْداسُ» :

« لَيْسَ فِي ٱلدُّنْيَا كُلِّهَا أَشْقَى مِنِّي ! »

فقال لهُ التَّابِعُ:

«كَيْفَ شَقِيتَ ؟ أَجَادُ أَنْتَ فِيما تَقُولُ ؟ أَلَمْ أَبَرَّ بِوَعْدِى لَكَ ، وأُوفِ لِكَ بِما عاهَدْتُكَ عَلَيْهِ ؟ أَلَمْ أَنْجِزْ لَكَ أَمْنِيَّتَكَ ؟ فَمِيَّ تَشْكُو بَعْدَ ذَٰلِكَ ؟ »

فَقالَ « مَيْداسُ » :

« لَقَدْ آَمَنْتُ الْآنَ أَنَّ النَّهَبَ لَيْسَ - كَمَا ظَنَنْتُ - أَثْمَنَ شَيْء فِي الْعَالَمِ وَأَيْقَنْتُ أَنَّ السَّعَادَةَ شَيْء فِي الْعَالَمِ وَأَيْقَنْتُ أَنَّ السَّعَادَةَ شَيْء آخَرُ ! »

فَقَالَ لَهُ التَّابِعُ:

« لَقَدْ تَفَيَّرَ رَأْيَكَ الْيَوْمَ ، وَأَصْبَحْتُ أَسْمَعُ مِنْكَ مَا لَمْ أَسْمَعُ بِالْأَمْسِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَيْدَاسُ » — فَأَجِبْنِي فِي صَراحَةٍ :

أَى ۚ الْأَمْرَيْنِ أَجْدَى عَلَيْكَ : مِلْ الْعَالَمِ ذَهَبَا ، أَمْ قَدَحٌ مِنَ الْمَاهِ الْعَالَمِ وَهَبَا ، أَمْ قَدَحٌ مِنَ الْمَاهِ الْمَذْبِ ؟ »

فصاح « مَیْداس »:

« إِنَّ قَدَحاً مِنَ الْماهِ الْمَذْبِ \_ أَثْمَنُ \_ عِنْدِى \_ مِنْ كُنُوزِ الأَرْضِ كُلِّها . فَمَنْ لِي بِهِ الْآنَ ؟ فَقَدْ جَفَّ حَلْقِ ، وَكِذْتُ أَهْلِكُ مِنَ الْمَطَشِ . آهِ ا ما أعذَبَ الْماءِ ا وَما أَعْظَمَ نَهْمَهُ لِلنَّاسِ؟ أَيُّها الْماءِ المُبارَكُ : أَنَّى لِي بِكَ؟ »

فاسْتَأْ نَفَ التَّا إِنهُ قَا يُلَّا :

« خَبُّرُ فِي أَيُّهَا الصَّدِيقُ : أَى الأَمْرَيْنِ أَجْدَى عَلَيْكَ ، وَأَنْفَعُ لَكَ : مِلْ الْأَرْسِ ذَهَبًا ، أَمْ كِسْرَةُ خُبْزٍ ؟ » الأَرْضِ ذَهَبًا ، أَمْ كِسْرَةُ خُبْزٍ ؟ »

فَقَالَ « مَيْداسُ » مُتَلَهَفًا حَزِينًا:

« إِنَّ كِشْرَةً مِنَ الْخُبْزِ ، لَتَرْجَحُ كِنُوزَ الدُّنْيا قاطِبَةً ! »

فَقَالَ لَهُ التَّابِعُ :

« فَخَبُرُ نِي : أَى الْأَمْرَ يْنِ أَنْفَعُ لَكَ : مِلْ الأَرْضِ ذَهَبًا ، أَمْ بِنْنَكَ مَرْيَمُ ؟ فَصَاحَ « مَيْدَاسُ » الْمِسْكَيْنُ نادِمًا ، وَهُو َ يَمَضُّ بَنَانَهُ ( رُمُوسَ أَصَابِيهِ ) :

« آهِ ! يا لَشَقَائِي ! إِنَّ كِنُوزَ الدُّنْيا كِلَّهَا لا تُسَاوِي عِنْدِيَ ابْنِسِامَةَ ابْنَـتِيَ
الْمَرْيَزَةِ ! »

## ٢ – خاتِمَةُ الْحِوارِ

فَقَالَ التَّابِعُ جادًّا :

« الْآنَ عَقَلْتَ يا « مَيْداسُ » ، وَأَفَقْتَ مِنْ ضَلالِكَ . الْآنَ أَذْرَكْتَ - فِيما أَرَى - أَنَّ أَنْفَهَ الأَشْياءِ اللَّتِي لا يَسْجِزُ عَنْ إِذْراكِها أَفْقَرُ النَّاسِ ، أَثْمَنُ مِنْ

كَنُوزِ الأَرْضِ كُلِّهَا ! فَخَبِّرْنَى ؛ وَلا تَكُذِبْنِيَ الْقَوْلَ : أَتُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ كَا كُنُوزِ الأَرْضِ كُلِّهِ أَنْ تَرْجِعَ كَا كُنُتَ ، وَتَمُودَ سيرَ تَكَ الأُولَى ؟ »

فَقَالَ « مَيْداسُ » :

« لَيْسَ أَحَبَّ إِلَى نَفْسِي مِن تَحْقِيقٍ هَذِهِ الْأَمْنِيَّةِ ١ »

فَقَالَ لَهُ التَّابِعُ:

« لا عَلَيْكَ - يا صَدِيقِي - فاذْهَبْ إلى الْفَدِيرِ ٱلَّذِي يَجْرِي فِي حَدِيقَتِكَ ، وَاسْتَحِمَّ فِيهِ ، ثمَّ الْمَلَأْ مِنْ مائِهِ إِنَالَا وَٱسْتَكُبْ مِنْهُ عَلَى كُلِّ شَيْء تُريدُ أَنْ تُمِيدَهُ إِلَى أَصْلِهِ ، » شَيْء تُريدُ أَنْ تُمِيدَهُ إِلَى أَصْلِهِ ، » شَيْء تُريدُ أَنْ تُمِيدَهُ إِلَى أَصْلِهِ ، » شَمَّ اَسْتَخْفَى التَّا بِع مِنْ فَوْدِهِ .

#### ٣ - السَّعادَةُ بَعْدَ الشَّقاءِ

وَلا تَسَلُ - أَيُّهَا الطَّفْلُ العَزِيزُ - عَنْ فَرَحِ « مَيْداسَ » بِمَا سَمِعَهُ مِنَ التَّا بِعِ (الْجِنِّيِّ )، فَقَدِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ السُّرُورُ .

وَلَمْ يُضِعْ وَفَتْهُ عَبَثًا، فَجَرَى مُسْرِعًا إِلَى جَرَّةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الفَخَّادِ، وَلَمْ يَكَدْ يَلْمِسُها، حَتَّى تَحَوِّلَتْ ذَهَبًا. ثُمَّ أَسْرَعَ يَمْدُو حَتَّى بَلَغَ ٱلْفَدِيرَ، فَأَلْقَ بِنَهْسِهِ فِيهِ . وَقَدْ أَنْسَاهُ فَرَحُهُ أَنْ يَخْلَعَ ثِيابَهُ وَحِذَاءَهُ . ثُمَّ مَلَأَ الْجَرَّةَ مِنْ مَا ثِهِ ، فَتَحَوَّلَتِ الْجَرَّةُ فَخَّارًا كَمَا كَانَتْ . فَطَابَتْ نَفْسُهُ بِذَٰلِكَ ، وَشَعَرَ بِالسَّمَادَةِ كَامِلَةً مَوْ فُورَةً ، وَتَخَلَّصَ مِنْ ذَٰلِكَ الْهَمِّ الثَّقِيلِ .



ثمّ قَفَلَ راجِمًا إِلَى قَصْرِهِ ، وَسَكَبَ قَطَراتٍ مِنَ الْمَاءَ عَلَى ابْنَتِهِ الصَّفِيرَةِ « مَرْيَمَ » ، فَعَادَتْ حَكَما كَانَتْ ح مَوْفُورَةً الصَّحَةِ ، مُورَدَّةَ الْخَدَّيْنِ ، مُشرِقًا وَجْهُها بِالْحَيَاةِ . وَقَدْ عَجِبَتِ الْفَتَاةُ الصَّفِيرَةُ أَنْ رَأَتْ أَبَاهَا مُيَبِّلُهُما بِالْمَاءُ ، ولم تَذْرِ مَا حَدَثَ وَلَمْ تَذْكُو شَيْئًا مِمَّا وَقَعَ لَهَا .

وَأَخْفَى الْمَلِكُ « مَيْداسُ » عَنِ ابْنَتِهِ « مَرْيَمَ » حَقِيقَةً ما حَدَثَ ، حَتَّى

لا يُظْهِرَ لَهَا حَمَاقَتَهُ وَجُنُونَه ، فِيها ذَهَبَ إلَيْهِ مِن قَبْلُ .

ثُمُّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى شُجَيْراتِ الْوَرْدِ وَالْأَزْهَارِ فَعَادَتِ الْوُرُودُ إِلَى حَالِهَا الْأُولَى ، وَعَادَتِ الْوُرُودُ إِلَى حَالِهَا الْأُولَى ، وَعَادَتِ الْحَدِيقَةُ بَهِيجَةً ، عَطِرَةَ الشَّذَى ، رَاثِمَةَ الْحُسْنِ ، تَسُرُّ النَّاظِرِينَ .

### ٤ - خاتِمَةُ الْقِصَّةِ

وَقَضَى « مَیْداسُ » کَیقیَّةَ حَیاتِهِ سَعِیدًا ، وادِعَ الْبالِ ، مُرْتاحَ الْقَلْبِ ، وَقَضَى « مَیْداسُ » کَیاتِهِ سَعِیدًا ، وادِعَ الْبالِ ، مُرْتاحَ الْقَلْبِ ، وَوَيِرَ الْعَیْنِ ( هادِئَ النَّفْسِ )

وَلَمْ يَبْقَ مِنْ ذَكْرَيَاتِ هَٰذَا الْحَادِثِ إِلَّا شَيْءِ وَاحِدٌ : هُوَ شَمْرُ ٱبْنَتِهِ الْحَمِيلُ ، ٱلَّذِي ظَلَّ يَبْرُقُ لَمَّاعًا كَالذَّهَبِ . . . . ا

| 1991 / 2742 |                     | رقم الإيداع    |
|-------------|---------------------|----------------|
| ISBN        | 977 - 02 - 3325 - 6 | الترفيم الدرلى |
|             | . / /               |                |

1/41/118

طبع عطايع دار المعارف (ج.م ع.)

# مكتبالأطمن البقلم كألكساني

## أيساطيرالعالم

- ١ الملك ميداس . ٢ في بلاد العجائب .
  - ٣ القصر الهندى . ؛ قصاص الأثر .
  - ه بطل أتينا . ٦ الفيل الأبيض .

#### قص علمت

- ١ أصدقاء الزبيع. ٢ زهرة البرسيم.
- ٣ في الاصطبِّل . ٤ جبارة الغابة .
- ه أسرة السنأُجيب . ٦ أم سند وأم هند .
  - ٧ الصديقتان . ٨ أم مازن .
  - ٩ العنكب الخزين . ١٠ النحلة العاملة .

## أشرالقصص

- ١ جلفر في بلاد الأقرام .
- ۲ « في بلاد المالقة ...
- » « في الحزيرة الطيارة .
- ؛ « في جزيرة الحياد الناطقة .
  - ه روبنس کروزو . .

#### قصِ عربت

١ حي بن يقظان . ٢ ابن جبير في مصر والحجاز .



## قصِص فكاهيت

- ١ عمارة . ﴿ ﴿ ﴿ الْأَرْنُبِ الذَّكَنِّي .
  - ۴ عفاريت اللصوص. ٤ نعهان .
  - ه المرندس . أبو الحسن .
  - ٧ حذاء الطنبورى . ٨ بنت الصباغ .

### قصِص م ألفِ ليلة

- ١ بابا عبد الله والدرويش .
- ٢ أبو صير وأبو قير . ٣ على بابا .
  - ۽ عبد الله البري وعبد الله البحري.
- ه الملك عجيب. ٦ خسروشاه.
- ٧ السندباد البحرى . ٨ علاء الدين .
- ٩ تماجر بغداد . ١٠ مدينة النحاس .

#### قصره خدية

- ١ الشيخ الهندي . ٢ الوزير السجين .
- ٣ الأميرة القاسية . ؛ خاتم الذكري .
- ه شبكة الموت . في غابة الشياطين .
  - ٧ صراع الأخوين .

## تقيض كسير

- ١ العاصفة . ٢ تاجر البندقية .
  - ٣ يوليوس قيصر . ٤ الملك لير .

